



## ذتح معسر

رسوم إبراهيم سمرة بقلم عبد الحميد عبد المقصود



الناشير المؤسسة الغربية الحديثة النفع والغربية الحديثة النفع والغربية المحديثة النفع المحديثة المحديث



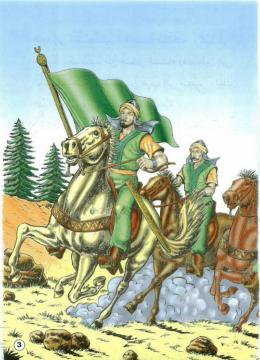

الرُّوم إلى الْقُسْطَنْطينيَّة عَاصِمَة مَمْلَكَته ، كَمَا طُردَ جُنُودُهُ ، فَمِنْهُمْ مَنْ غَادَرَ الشَّامَ وَفلسطينَ إلى الْقُسْطَنْطينيَّةَ ، وَمَنْهُمْ مَنْ هَرَبِ إلى مصْرَ ، تلْكَ الدُّرَّة الْغَاليَة في تَاجِ الْمَمْلَكَة الرُّوميَّة وكَانَ ( الأَطْرَبُونُ ) أَحَدَ الْقُوَّادِ الرُّومِ العظَامِ الَّذينَ مُنُوا بأشَدِّ الْهَزَائم في فلَسْطينَ عَلَى أَيْدي الْفَاتحينَ الْمُسْلمين ، فَانْسَحَبَ بِقُوَّاتِهِ إِلَى مصْرَ ، للدِّفَاع عَنْها في حَالَة إِقْدَام الْمُسْلمينَ عَلَى فَتْحها .

وكَانَ ( عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ ) أَحَدَ الْقُوَّادِ الْمُسْلِمِينَ الْعظَام الَّذينَ شَارَكُوا بِمَهَارَة ومَقْدرَة في فُتُوح الشَّام وفلسطين . . وقَدْ رَأَى ( عَـمْـرُو ) غِيَالِيهِ \_ بَعْـدَ أَنْ فَـتَحَ اللَّهُ لْمُسْلِمِينَ ( بَيْتَ الْمَقْدس ) - أَنْ يَسِيرَ بِقُوَّاتِهِ إلى مَصْرًا ۚ فَيَفْتَحَهَا مُطَارِدًا الْقُوَّاتِ الرُّومِيُّةِ الْهَارِبَةَ بِقَيَادة (الأَطْرَبُون ) قَبْل أَنْ تُتَاحَ لَهَا الْفُلرُون )

للتَّحَصُّن في حُصُون مِصْرَ الْمَنِيعَة ، فَيَصْعُبُ حِينَهُد فَتْحُ مَصْرَ . .

يُضَافُ إلى ذَلكَ ضِيقُ أَهْل مِصرَ بِالْحُكُم الرُّوميِّ . . . ولهَذَا سَارَعَ ( عَمْرُو بْنُ الْعَاص ) بِمُخَاطَبَة أمير الْمُؤْمنينَ ( عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ ) طَالبًا مُنْهُ الإِذْنَ بَفَتْح مِصْرَ . . فَكَتَبَ إلَيْه أميرُ الْمُؤْمنينَ ، يَطْلُبُ مُنْهُ التَّرَوِّي وَعَدَمَ التَّسَرُّع ، حَتَّى لا يُعَرَّضَ جُنُودَ الْمُسْلِمِينَ للْخَطَر . . .





فَلَمَّا تَدَارَسَ ( عُمَرُ ) الْمَوْقفَ ، واسْتَشَارَ كَبَارَ الصَّحَابَة في الأمْر ، كَتَبَ إلى ( عَمْرو ) يَطْلُبُ منْهُ أَنْ يَسيرَ بِمَنْ مَعَهُ منْ فلسطينَ إلى مصر ، وسَوْفَ يُرْسلُ لَهُ مَدَدًا مِنَ الْجَيْشِ كُلَّمَا احْتَاجَ ( عَمْرُو ) لذَلكَ . . سَارَعَ ( عَمْرو ) يُنفِّذُ أَمْرَ أمير الْمُؤْمنينَ ( عُمَرَ ) فَسَارَ بِجَيْشه الْبَالغ أَرْبَعَةَ آلاف مُقَاتل منْ فلسطينَ إلى مصر عَبْرَ صَحْرَاء سَيْنَاء ، حَتَّى وصَلَ ( الْعَريش ) فلم يَلْقَ أَيَّ أَثَر لجُنُود الرُّوم . فَوَاصَلَ سَيْرَهُ حَتَّى

وَصَلَ إِلَى بَلْدَة تُسَمَّى ( الْفَرَمَا ) فَوَجَدَ الرُّومَ قَدْ تُجَمِّنُوا بِحُصُونِها الْمَنيعَة للدِّفَاعِ عَنْ حُدُود مصرر الشَّرْقيَّة . . وجَيْشُ ( عَمْرو ) أَقَلُّ بكَثير منَ الْحُشُود الرُّوميَّة . . فَلَمَّا خَافَ ( عَمْرُو ) أَنْ يؤَثِّرَ ذَلكَ في أَعْنُويَّات جُنُوده ، أَوْ يُضْعفَ منْ عَزِيمَتهم الْقتَاليَّة ، خَطَّبُ في جُنُوده وقَالَ لَهُم : « إِنَّ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا قلَّةً دَائمًا ، في كُلِّ مُوَاجَهَة لَهُم مَعَ الْفُرس والرُّوم ، وإنَّهُم قَهَرُوا عَلدُوَّهُمْ ، لأنَّ الله وَعَدَهُمُ النَّصْرِ ، فَكَانَ النَّصْرُ حَليفَهُم » . .

ثُمَّ تَقَدَّمَ ( عَمْرُو) بِجُنُوده البّواسل ، فَحَاصَرَ حُصُونَ ( الْفَرَمَا ) الْقَويَّةَ بِكُلِّ مَا فيها منْ جُنُود وَعَتَاد ، مُدَّةً شُهْر ، ثُمَّ فَتَحَها الله عَلَيْه ، فَقَهَرَ جُنُودُهُ جُنُودَ الرُّومِ الَّذِينَ يَفُوقُونَهُم عَدَدًا وعُدَّةً . . ثُمَّ تَقَدَّمَ (عَمْرُو) بجُنْد الإسْلام ، حَتَّى وَصَلَ إلى قَرْيَة ( بِلْبَيْسَ ) في الشَّرْقيَّة ، فَفَتَحَها دُونَ مُقَاوَمَة ، وأَقَامَ بها هُوَ وجُنُودُهُ





أَوْ دَفْعِ الْجِزْيَةِ وقَالَ لَهُمْ (عَمْرو): إِنَّ الْمُسْلمينَ بِأَمْرِ اللَّهِ مُفْتَتحُون بِلاَدَكُم ، وقَدْ وَعَدَنَا الرُّسُولُ عِلْكِ بِذَلِكَ .. عَادَ الْأَسَاقَفَةُ بِشُرُوط ( عَمْرو ) إلى (/الْمُقَوقس ) فُرَفَضَ الدُّخُولَ في الإسْلام ، أَوْ دَفْعِ الْجِزْيَة ، وأَعَدُّ جَيْشًا قوامه أثنا عُشَر ألفا من الْجُنُوم سَارَ به إلى ( بلبيس ) لأخذ المسلمين على غرّة . . لكنَّ جَيْشَ الْمُسْلمِينَ بقيّادَة (عَمْرو) تَنَبَّه لهَذه الْخُدُعَة ، فَتَصَدَّى لجيْش الرُّوم الْكَثير، وقَتَلَ قائدَهُ ( الأطْرَبُونَ ) وحَقِّقَ بذَلكَ نَصْرًا مُؤَرَّرًا . .

ثُمَّ وَاصَلَ جَيْشُ ( عَمْرو ) فَاصدًا ( مِصْرَ ) بَعْدَ أَنْ وَصَلَهُ الْمَدَدُ مِنَ الْحَلِيفَة ( عُمَر بَّن الْحَطَّاب ) وقوَامُهُ أَرْبَعَةُ الاف جُنْدى ..

نَوْلَ جُنُّودُ ( عَمْرو) (مِصْرَ) قَرِيبًا منْ حِصْن ( أُمَّ دنينَ ) الْمَنعِ عَلَى النَّيل ، حَيْثُ يُوجِدُ مينَاءً







فيه الْكَثْيرُ منْ سُفُن الرُّوم وَمَرَاكِبهم ، وهَذَا الْحِصْنُ يَقَعُ عَلَى مَقْرُبه مِنْ حصْن ( بَابِلْيُونَ ) الْعَظَيم . . . وأَطْلَق ( عَمْرٌو ) عُيُونَهُ ومَرَاصِدُهُ لتَأْتَى لَهُ بِأَخْبَار الرُّوم وتَحَصَناتهم ، ومَدى اسْتغدادهمْ للْقتَال . . فَأَتَّتُهُ الأَخْبَارُ بَائَهُ لَنْ يَسْتَطِعَ اقْتحام حُصُون ( مِصْرَ ) بسُنُهُ ولَة بِهَذَا الْعُدَد الْقَلِيل الّذي مَعَهُ مَنْ جُنْد

بسهوته بهذا العدد الفتيل الذي معه من جدد الإسْلاَم ، خَاصَّةً حَصْنُ ( بَابِلْيُونَ ) الْمَنْيعُ ، لَكنَّ

( عَمْرو) ذَلكَ القَائدَ الذَّكيَّ الطَّمُوحَ آثَرَ عَدَمَ التِّراجُع بِجُنُوده ، حتَّى لا يَطْمَعَ فيه جُنُودُ الرُّوم فَكِّرَ ( عَمْرُو) أولاً في الاستيلاء عَلَى حصن ( أُمِّ دنين ) لأَنَّهُ أَضْعَفُ منْ حصْن ( بَابِلْيُونَ ) ولأَنَّ الاسْتيلاء عَلَيْه يُتيحُ لعَمْرو أَنْ يُسْتَوْلِي عَلَى السُّفُن الرُّاسيَة في الْمينَاء الْقَريب منْهُ ﴿ وَحَتَّى يُحَقِّقَ ( عَمْرُو ) نَصْبِرًا سَرِيعًا يُنَاوِرُ بَعْدَهُ لَكُلُبُ الْوَقْت ، حَتِّي يَصِلُهُ مَدَدَّ جَديدٌ منْ أمير الْمُؤْمنينَ ( عُمَرَ بْن





ضَرْبَةَ رَجُل وَاحد ، فَيَقْتَحمُونَ أَبُوابَ الْحصْن ويَقْتُلُونَ مَنْ فيه ، ويَأْسرُونَ مَنْ بَقيَ حَيا . . ويَرْكَبُ جُنُودٌ ( عَمْرو ) السُّفُنَ الرَّاسيَةَ في الْمينَاء الْقَريب منَ الْحصْن ، فَيَعْبُرُونَ ( النِّيلَ ) ويَصلُونَ إلى أُهْرَامات الْجيزة . . ثُمَّ يَسيرُونَ إلى الْفَيُّوم ناشرينَ الْفَزَعَ بَيْنَ حَامِيَة الرُّومِ ويَنْتَصِرُونَ عَلَى جُنُود الرُّوم هُنَاكَ . . ثُمَّ يَعُودُ ( عَمْرُو ) بِجَيْشُهُ مَرَّةً أُخْرَى إِلَى حصْن ( أَم دنين ) فَيَسْتَقْبِلُ الْمَدَدَ الَّذِي أَرْسَلَهُ لَهُ الْخَليفَةُ ( عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ) بِقيادَة الصَّحَابِيّ الْجَليل ( الزُّبَيْر بْن الْعَوَّام ) ، وقَدْرُهُ ثَمَانيَةُ ٱلاف وَيَجْمَعُ ( عَمْرُو ) كَبَارَ الصَّحَابَة الَّذينَ خَرَجُوا اللَّغَزْو مَعَهُ ، ويَسْتَشيرُهُم في كَيْفِيَّة اسْتدْرَاج الرُّوم للْخُرُوج منْ حصْن ( بَابِلْيُونَ ) . . ولكن عُيُونَ ( عَمْرو ) ومَراصدة تُخْبِرُهُ أَنَّهُمْ سَوْفَ يُخْـرُجونَ لقَّالِهمْ غَـدًا ، حَتَّى لا يُظْهَرُوا أَمَامَ الْمصْرِيِّينَ بَطْهُر الْجُبِّنِ والْحَوْفِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ . .

يَضَعُ ( عَمْرُو) خُطَّتهُ للقاء الرَّوم في ( الْعَبَّاسيَّة ) وتَتلَخَصُ الْخُطَّةُ في صُنْع كَمينَيْن للرُّوم . . حَيْثُ يَخْرُجُ خَمْسُمائة منْ جُنُود ( عَمْرو ) في أثْنَاء اللَّيل ، ويَتَجهُونَ إلَى حَصْن ( أَمَّ دنين ) ، وخَمْسُمائة أَخْرُونَ يَتْجهُونَ إلَى حَصْن ( أَمَّ دنين ) ، وخَمْسُمائة أَخْرُونَ يَتْجهُونَ تَحْت جُنْع الظَّلاَم إلَى قَلْعَة الْجَبَل وَيَخْرَبُونَ هَنْكَ ، فَإِذَا بَدَأَ الْقَتَالُ هَجَمَ هُولُاء وهُولُاء وهُولًاء





منَ اتَّجَاهُيْن مُحْنَلَفَيْن فَيَظُنُّ الرُّومُ أَنَّهُم يُحَارِبُونَ ثَلاَثَةَ جُيُوش للْمُسْلمينَ . .

وفى الصَّبَاح الْبَاكر تَعَاهَدَ الرُّومُ عَلَى الْقَتَال حَتَّى النَّصُر أو الْمَوْت ، وخَرَجُوا منْ حصْنهمْ للقَاء جُنُود (عَمْرو) فَلَمَّا اشْتَدَّ الْفَتَالُ أَطْبَقَ عَلَيْهِمَا الْكَمينَان اللَّذَان أَعَدُمُّمَا (عَدَّرُون) منْ قَبْل ، فَوَقَعَ الاضْطرَابُ والْهَرْيَةُ في صُفْوف الرُّوم ، فَقَتَلَ الْمُمْلِمُونَ مَنْهُمْ أَعْدَادًا كَثِيرةً ولاذَ الاَحْرُونَ بالْفرار . .



وجَقَّقَ الْمُسْلِمُون انْتصَارًا رَائعًا في هَذه الْمَوْقعَة الَّتي سُمِّيَتْ بموْقعَة ( عَيْن شَمْس ) . . ثُمَّ اسْتَوْلَى ( عَمْرُو ) لِهَلِّي ( مصْرَ ) كُلِّهَا دُونَ قَتَال . . اتَّجَهَ (عَمْرُو) بَعْدَ ذَلكَ إِلَى إِقْلِيم ( الْفَيُّومِ ) أُفَاسْتَوْلَى عَلَيْه دُونَ قتَال ، ثُمَّ عَادَ بِجُنُوده ليُحَاصِرَ حصْنَ ( بَابِلْيُونَ ) عِنْ فيه منَ الْقُوَّاتِ الرُّوميَّةِ الْمُنْهَزِمَةِ . . فَدَامُ الْحِصَارُ شَهْرًا ، كَانَ الرُّومُ خَلِاللُّهُ يَقْدُفُونَ الْمُسْلِمِينَ بِالْمُرِجَ انيقَ ، والْمُسْلِمُونَ يُرُدُّونَ عَلَيْهِم بالسِّهَام وَالْحِجَارَة . . وفي أَثْنَاء الْحَصَارُ يَخْرُجُ

( الْمُقَوَّقِسُ ) حَاكمُ مِصْرَ وجَمَاعَةُ مِنْ أَصْحَابه سرًا ويَتَفَاوَض مَعَ ( عَمْرو ) عَلَى افْتداء أَنْفُسهم بالمال ، كَى يُرْحَلُ الْمُسْلمُونَ ، وتَعُودَ مِصْرُ حُكْم الرُّوم . . لَكنَّ ( عَمْرو ) يُصرُّ عَلَى وَاحدة مِنْ ثَلاَث :

إمَّا الدُّخُول في الإسْلام ،

أَوْ دَفْعِ الْجِزْيَةِ ،

أَوْ مُوَاصَلَةٍ الْقَتَالَ .

وَيَعْرِضُ ( الْمُقَوِّقِسُ ) عَلَى مَنْ مَعَهُ أَنْ يُوَافَقُوا عَلَى الْخُضُوعِ للْمُسْلمينَ ، ودَفْعِ الْجِزْيَة ، بَدَلاً منَ الْقَتَالِ وَالْمَوْتِ وَالأَسْرِ وَالتَّشَرُدُ ، فَيَرْفَضُونَ وَيَقُولُونَ لَهُ :





« الْمَوْتُ أَهْوَنُ عَلَيْنَا » وهَكَذَا تَعُودُ الْحَرْبُ بَيْنَ الْفَريقَيْنِ ويَخْرُجُ الرُّومُ منْ حصن ( بَابِلْيُونَ ) لقتَال الْمُسْلمينَ فَيَظْفَرُ بِهِمِ الْمُسْلِمُونَ ، ويَقْتُلُونَ مِنْهُمْ عَدَدًا كَبِيرًا . . ويَعُودُ ( الْمُقَوْقِسُ ) إلَى طَلَبِ الصُّلْح ، فَيُفَاوضُهُ ( عَمْرُو ) ويَفْرضُ عَلَيْه جِزْيةً مقْدَارُهَا دينَاران عَلِّي كُلِّ فَرْد منَ الْقَبْط يُقيمُ في مصْرَ ، ويُوَقِّعُ بَيْنَهُمَا عَقْدُ بِهَذَا عَلَى أَنْ يُوَافِقَ عَلَيْهِ وَيُقرَّهُ ( هرَقْلُ ) مَلكُ الرُّوم

ويُرْسلُ ( الْمُقَوْقسُ ) الْعَقْدَ إلى الْقُسْطَنْطينيَّةَ ليُقرَّهُ ( هرَقْلُ ) ، فَيَثُورُ ( هرَقْلُ ) لذَلكَ ، ويَتَّهمُ (الْمُقَوْقسُ ) إِنْ الْحَيَانَة ، ثُمَّ يَنْفيه طَريدًا منْ بلاده ، ويَرْفُض إقْرَارُ الصُّلْح مَعَ ( عَمْرو بن الْعَاص ) ويعودُ الْقتَالُ بَيْنَ الفَريقَيْنِ مَرَّةً أُخْرَى ، فَيَرْمي الرُّومُ بقطُّع الْحَديد حَوْلَ أَبْوَابِ الْحصْن ، حَتَّى لا يَسْهُلَ عَلَى الْمُسْلَمِينَ الْمُسَحَامُهَا ، لَكنَّ الْمَرَضُ سَرْعَانَ مَا يَفْتَكُ بِجُنُود الْحِصْن بَعْدَ حصار دامَ سَبْعَةَ شُهُور

ويَصْعَدُ ( الزَّبْيُرُ بنُ العَوَّام ) ومَجْمُوعَةُ منْ أَصْحَابه أَسْوَارَ الْحصْن ، بَعْدَ أَنْ وَهَبُوا أَنْفُسَهُمْ للْمَوْت في سَبيل الله .. ثُمَّ يَقْفِزُونَ دَاخلَ الْحصْن مُكَبَّرِين ، فَيَظُنُّ الرُّومُ أَنَّ الْمُسْلَمِينَ قد اسْتَوْلُوا عَلَى الْحصْن ، فَيَظُنُ الرُّومُ أَنَّ الْمُسْلَمُونَ قد اسْتَوْلُوا عَلَى الْحصْن ، فَيَدْخُلُ الْمُسْلَمُونَ فَيَهُربُونَ تَارِكِينَ الْحصْن .. ويَدْخُلُ الْمُسْلَمُونَ الْحصْن وَيَدْخُلُ الْمُسْلَمُونَ الْحصْن وَيَدْخُلُ الْمُسْلَمُونَ الْحَصْن وَيَدْخُلُ الْمُسْلَمُونَ الْحَصْن وَيَدْخُلُ الْمُسْلَمُونَ ..



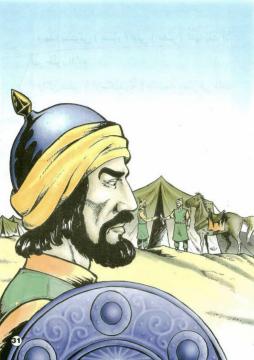

وبهَذَا يَسْتَوْلي ( عَمْرُو ) عَلَى ( مصْرَ ) كُلُّهَا بَعْدَ أَنْ اقَهْرَ جُنُودَ الرُّوم ولَكنْ تَبْقَى ( الإسْكَنْدَريَّةُ ) عَاصِمَةُ مصْرَ في ذَلك رُك كَيْفَ استَطَاعَ (عَمْرو) وَجُنُودُهُ اقْتحامَ هذا هُو موضوع الكتاب التالي ، إنْ شَاءَ الله